

المَّالِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّ لِلْمِلِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُع لِسُ مِ اللَّهِ الرِّكُمُ إِنَّا لَرِّكِي مِ سُبُحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَ بَدِهِ عَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ اللّ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى المسجد الأقصاال نوى كركنا حَوْلَ لَهُ لِلنَّرِيكُ مِنْ ءَاينِنَا إِنَّ لَمُ هُوالسّميعُ البَصِيرُ ﴿ وَءَاتِينَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنَّ إِسْرَبِهِ بِلَ أَلَّا تُنْ خِذُواْ مِن

دُونِي وَكِيلًا ﴿ فَا ذُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلْنَامَعُ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُاشَكُورًا شَا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنْفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعُلْنَّ عُلُوًا كِبِيرًا لِنَا فَإِذَا جَاءً وَعُدُ أُولِنهُمَابِعَتْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالِّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِفَجَا سُواْخِكَلُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدَامُّ فَعُولًا إِنَّ وَعَدَامُّ فَعُولًا إِنَّ قُرَّمً رددنا لكم الحكرة عكيم وَأَمْدُدُنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وجعلنكم أكثرنف يرا الله إن ع مر بعره المحر المعرب المعرب المحرب وَ إِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءً وَعُدُ ألأخرة ليستفوا وجوهك وَلِيدُ خُلُوا الْمُسْجِدُ كُمَا دُخُلُوهُ

أُول مرّةِ وَلِيتَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَتّبِيرًا الله عسى رَبُّكُم أَن يَرْحَمُ كُمْ وَإِنْ عديم عدناوجعلناجهة للكنفرين حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذُا ٱلْقَرْءَانَ يهُ لِي اللِّي هِي أَقُومُ ويبشِرُ المُوَمِنِينَ اللَّذِينَ يَعَمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِيرًا (فَ) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ وَنَ بِالْآخِرَةِ

أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ وَيَدُعُ الإنسان بالشردع آء م بالخاير وَكَانَ ٱلَّإِنسَانَ عَجُولًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا اليُلُ وأَلنَّهَارَءَ اينَانِ هُمَحُونًا ءَايَةً أليُّل وجعلناء اية النَّهارِ مُعَصِرةً لِتَ بُتَغُواْ فَضَ لَا مِن رَّبِكُمْ ولِتَعُلَمُواْ عَدُ دَالسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَلَنكُ تَفْصِيلًا لِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمَناهُ طَلَيْرِهُ فِي عن قِلم ونخرج لله يوم القيامة كِتُنَا يَلْقَ نَهُ مَنْشُورًا إِنَّا اَقْرَأُ كِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حسيبًا ﴿ الله من أهتك فإنما يَهْ تَكِي لِنَفْسِهِ عَلَى وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُ عَلَيْهِ أُ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ المحرى وماكنا معذبين حتى نبعث

رَسُولًا الْآنِ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن جُهِلِكَ قرية أمرنا مترفيها ففسقوافيها فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقُولُ فَلَهُ مِرْنَهَا الْقُولُ فَلَهُ مِرْنَهَا اللهِ مِيرًا الله وكم أهلكنامِن القرونِ مِنْ بِعَــدِ نُوحِ وَكُفَى بِرَبِكَ بِـ أَخُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانشاء لِمَن نُرِيدُ ثُم جَعَلْنَالُمُ

جهنم يصلنها مذمومًا مدّحورًا إلى ومن أراد الأخرة وسعى لمُ اسعيها وهو مؤمِن فأوْلَيْك كان سعيهم مشكورا (١١) كُلُّانِمِدُ هَا وَلَا ءِ وَهَا وَلَا ءِ مِنْ عطاء ربك وماكان عطاء ربك مخطورا (أن أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعضٍ وللأخرة أكبر

درَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا إِنَّ لا تجعل مع الله إلهاء اخر فنقعد مَذُمُومًا مُخذُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَضَى رَقِّكُ أَلَّا تَعَـــبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إمايبلغن عِندُكُ ٱلْكِبِرَأَحُدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فالاتقل لمما أفِ ولا نُهْرهما وقل لهما قولا كريمًا الله

وٱخفِض لَهُ مَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحَمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحُمْهُ مَا كَارِبِيَانِي صَغِيرًا لِنِيْ رَبِّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِلْحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَّ وَاللَّهُ وَكُلِيكَ عَفُورًا (فَ) وَءَاتِ ذَا الْقَرِينَ حَقَّهُ وَٱلْمِسُكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّ رَبِّذِيرًا إِنَّ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ

كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيْ طِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شَيَّ وإماتعرض عنهم أبيغاء رخمة من رّبِّك ترجوها فقل لله مرقو لا ميسورًا إِنَّ وَلَا يَجْعَلُ يَدَكُ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكُ وَلَا نُبْسُطُهِ كَاكُلُّ ٱلْبُسُطِ فَنْقَعُ لَا مُلُومًا مُحْسُورًا إِنَّ رَبُّكُ يَبْسُطُ الرِّزْقُ لِمَن يَشَاءُ

وَيُقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا إِنْ وَلَا نَقْنُلُواْ أُولِادُمْ خَشْيَةً إِمْلُقِ شَحْنُ نُرُوقِهِ مَ وَإِيَّا كُوْ إِنَّ قَنْلُهُمْ كَانَ خِطْعًا كِبِيرًا لِلْنَا وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَكُحِسْ لَهُ وساء سبيلا ش ولانقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا

لولِيّهِ وسُلطُنا فلا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْ لِي إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا لِبَيْ وَلَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغُ أَسْدُهُ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدُ كَانَ مُسْعُولًا النبي وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرً وأحسن تأويلا ﴿ وَلا نَقْفُ

مَالْيُسُ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرُوالْفُؤَادُكُلُّ أَوْلَيْبِكَ كَانَ عنه مسعُ ولا إنها ولاتمش في الإرْضِ مرحًا إِنَّكَ لَن تَخْسِرِقَ ٱلْأَرْضُ وَلَنَ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا النا كُلُّ ذَلِكُ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَ رَبِّكُ مُكُرُوهًا اللَّهِ ذَلِكُ مِتَا أُوْحَى إِلَيْك رَبِّك مِن ٱلْحِكَ مَة

وَلَا يَجْعَلُ مُعَ اللَّهِ إِلنَّهَاءَ اخْرَفْنُلْقَى في جهنتم ملومًا من قد حورًا البي أفأصفنا كمرربكم بالبنين وأتخذ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنْثًا إِنَّكُمْ لَنُقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا إِنَّ قُلْ لَوْكَانَ مَعَكُمْ عَالِمَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ

سبيلا ( الله المنك المواتعالي المبيلا الله المنك المواتعالي المبيلا الله المنك المناكم عَمَّايِقُولُونَ عَلُوًّا كِبِيرًا إِنَّا تَسْبِحُ لهُ السَّهُونَ السَّبِعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فيهن وإن مِنشيءٍ إلايسبح بِحَدِهِ وَلَاكُن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ كِلِيكًا غَفُورًا لِإِنَّا وَإِذَا قرأت القرءان جع لنابينك وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة

حِجَابًا مُستُورًا (فِي وَجَعَلْنَاعَلَى قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي ءَاذَانِهُمُ وَقُراً وَإِذَاذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي القرَّء انِ وَحَدُهُ وَلُّواْ عَلَىٰ أَدُبُرِهِمُ نفورا النها نحن أعام بما يستمعون بِهِ ٤ إِذْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ الظُّالِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رجالامسحورا (الله انظر كيف

ضربُ وألك ألامَثالَ فضلُوا فلايستطيعون سبيلا إلى وقالوا أء ذاكناعظما ورفانا أءنا لمبعوثون خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى كُونُواْ حِجَارةً أُوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقًامِمًا يَكُبُرُفِ مُلْدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أُولً مريع رود كو رود

ر ہو ہو ۔ ویقولون متی هوق ل عسی أن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يُومَ يَدُعُوكُمْ فتسنجيبون بحمده وتظنون إِن لِبَشْمَ إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا وَقُلَ لِعِبَادِي يَقْولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَعُ بِينَهُمُ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنزَعُ بِينَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاتَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا المن والمحرفة المحرب المرابعة المنافرة المنافرة المحرفة المرابعة ا

أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّ بُكُمْ وَمَا أَرُسُلُنكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا لِنِيْ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدَ فضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيَّ نَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتِينَا دَاوُد زَبُورًا إِنْ قَلِ ادْعُواْ الْآفِ قُلِ ادْعُواْ ٱلنِّذِينَ زَعَمْتُمُ مِّن دُونِهِ عَالَا يَمُلِكُونَ كَشْفُ ٱلضِّرِعَنَ كُمْ وَلَا يَحْوِيلًا النَّ أُولَةٍ لَكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَنْ عُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ اللهم أقرب ويرجون رحمت في ويخافون عنذابه وإناعنذاب رَبِّك كَانَ مُحَذُورًا (إِنَّ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهَلِّكُوهَا قَبْلُ يومرالقيكمة أومعندبوهاعذابا شَـدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مُسطُورًا ﴿ وَمَامنَعنَا أَن نُرُسِلَ

بِٱلْآيْتِ إِلَّا أَن كُنَّا بِهَاٱلْآوَلُونَ وَءَانَيْنَاثُمُودَ ٱلنَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَظُلُمُواْ جِهَا وَمَانُرُسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا يَخُوِيفًا إِنَّ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالسَّجْرَةُ الْمُلْعُونَةُ فِي الْقَرْءَانِ وبخوفهم فمايزيدهم إلاطغيكنا

كِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ أسجدوا لأدم فسجدوا إلا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنْكُ هَا ذَا اللَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَيِنَ أَخْرَتَنِ إِلَىٰ يُوْمِ الْقِيْكُمَةِ لَأَحْتَ نِكُنَّ فَرِيتُهُ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَالَ أَذْهَبَ ذُرِيتُهُ وَالْ أَذْهَبَ فمن تبعك منهم فإت جهتم

جزاؤكرج زاءً موفورا الله وأستفززمن أستطعت منهم بصوتك وأجلب عكيم بخيلك ورَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَا وَكُلِّهِ وَعِدْهُمْ ومايعِدُهم الشيطان إلا غرورًا الْنَا إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ وَكُفَى بِرِبِّكِ وَكِيلًا الْآنِيَ

رَّ الْمُ الْذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكِ في البحر لِتبن غوا مِن فضلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيكُمْ رَحِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ الم وَإِذَا مُسْكُمُ الضِّرِ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجُلُكُمْ إِلَى البرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الْمَا الْمَا الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْ جانِبُ الْبُرِّ أُوْيُرْسِ لَ عَلَيْحَكُمُ

حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا المناهم أمرأمنتمرأن يعيدكم فيدتارة أُخْرَىٰ فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِيحِ فَيغُرِقَكُم بِمَاكُفُرُ مُمْ شم لا تجد والكر علينا به وتبيعًا الله الله وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَىٰ

كثيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لِنَا يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فَمَنُ أُوتِي كِتَلِهُ بِيمِينِهِ فأولياك يقرءون كتبهم وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا لِإِنَّا وَمَن كان في هندوة أعمى فهو في ٱلْآخِرةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا لِيْ وَإِنكَ ادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي

أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنُفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا يَخْذُوكَ خَلِيالًا الله والموكارة المنتاك القدردة تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا لَأَنَّا إِذَا لَّا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمُمَاتِ ثُمَّ لَاجِهُ لُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (إِنْ وَإِن كَادُواْ ليستفرونك مِن الأرض

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُلِسُ نَبْنَا تَحُولِلاً الإنكاأقر الصكوة لدلوك الشمس إِلَىٰ غُسُقِ ٱلنَّيْلِ وَقُرْءَ انَ ٱلْفُجُرِ إِنَّ قَرْءَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا الله فَتَهَجّد بِهِ

نَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مُقَامًا مُحَمُّودًا إِنْ وَقَالَ الْآَبِ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أُدْخِلِني مُدْخُلُ صِدُقِ وَأُخْرِجُنِي مُغَرِّجُ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطُننَا نَصِيرًا إِنْ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقّ وزهق البنطِل إِنَّ البنطِل كَانَ زَهُوقًا إِنَّ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ ما هو شفاء ورخمة للمؤمنين

ولايزيد الظامين إلاخسارا وَإِذَا أَنْعَامَنَا عَلَى ٱلْإِنسَانَ أَعْرَضَ وناج انبه وإذامسه الشركان يَعُوسَا إِنَّ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ يَعْمَلُ عَلَىٰ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِ مِي فُرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمِنْ هُو أُهدَى سبيلًا ﴿ فَاللَّهِ الْمُعَالِمُ وَيَسْعُلُونَكُ الْمُعَالَّونَكُ الْمُعَالَّونَكُ الْمُعَالَّ عنِ الروحِ قلِ الروحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي وما أوتيتم من العام إلا قليلا (١٠)

وَلَيِن شِئْنَالْنَذُهُ بَنَّ بِٱلَّذِي أُوْحِينًا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا شَيْ إِلَّارَحُمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ حَبِيرًا ﴿ قُل لَّإِن الْجَتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنَّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَ كان بعضهم لِبعضِ ظهِيرًا ﴿

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَا ذَا القرَء انِ مِن كُلِّ مَثْ لِي فَأَبِي أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنْ أَوْتَكُونَ لَكَ جنة مِن نَخيلِ وَعِنبِ فَنْفَجِر ٱلأنهرخلالهاتفجيرا أُوتْسُقِطُ السَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ

عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفِ أُوتَرُفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نَّوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبَانْقَرُوْهُ قُلْسُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا اللَّهِ ومامنع النّاس أن يؤمِنوا إذ جاء هم ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبِعَثُ ٱللَّهُ

بشرًار سُولًا إِنْ قَلْ الْوَكَانَ فِي الأرضِ ملكِ حكة يمشون مُطْمَيِنِ لِنَرْلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ألسَّ مَاءِ ملك ارسُولًا (فَقَ) قُلُ كَفَى بِ اللّهِ شَهِيدًا بِينِي وبينكم إنه كان بعباده خِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَن يَهُدِ اللهُ فَهُوالْمُهُ تَكِومَن يُضَلِلُ فَكُن

تَجِدُ لَمُ أُولِياءً مِن دُونِلِي ونحشرهم ينوم القيد مقعلي وجوههم عمياوبكما وصما عِظْلُمَا وَرُفُكِتًا أَءِ نَا لَمُبِعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ أُولَمُ يُرُواْ

أَنْ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّـمُورَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخَلَقَ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارِيبَ فِيدِ فَأَبِي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِيلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِيلِ مُولَا إِنَّا اللَّهِ فَا إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِيلُ مُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي الطَّلِيلُ مُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فِي اللَّهِ فَا إِلَّا اللَّهِ فَا إِلَّا اللَّهِ فَا إِلَّا اللَّهِ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّا لَا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَاللَّا اللَّه قُل لُّو أَنتُم تَمُلِكُونَ خَزَايِنَ رَحُمةِ ربي إِذَا لَا مُسَكَّمْ خَشْيَةُ ٱلْإِنْفَاقِ وكان ألِّإنسن قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدُ ءَانينامُوسَى تِسْعَءَايْتِ بِينَاتِ

فُسْ عُلْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونَ إِنِّي لَأَظْنَاكَ يَكُمُوسَى مُسَحُورًا إِنَّ قَالَ لَقَدُ عَلَمْتُ مَا أَنْ زَلُ هَنْ وَلَاءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ بِصَابِرُولِنِي لأظناك ينفرغون متبورا (أن فأرادأن يستفرهم مِن الأرض فأغرقناه ومن معادجميعا التنا

وقلن امن بعدد در لبني إسراء يل أسكنوا الأرض فإذاجاء وعد ٱلْآخِرةِ جِئْنَا بِكُرُلُفِيفًا الْآنِ وَبِالْحِقِ أَنزِلْنَهُ وَبِالْحِقِ نَزلُومًا أَرْسَلْنَاكِ إِلَّا مُبَسِّرًا وَنَذِيرًا الْآفِ وقرَّء انا فرقن الم لِنقراَه على الناس عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَ هُ نَنزِيلًا اللَّهِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَ هُ نَنزِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا قُلْءَ امِنُواْ بِمِ أُولًا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ

أُوتُ وَالْعِلْمُ مِن قَبْ لِهِ عِإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلاَّذَقَانِ سُجِّدًا الْآنَ ويقولون سبكن ربّنا إنكان وعُدُ ربِّنَالَمُفْعُولًا ﴿ فَيَ وَيَخِرُونَ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَ انِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١ قُلْ الله عُواالله أُوادُعُوا الرَّحَكُنَ أَيَّا مَا تَدُعُوا فَلَهُ الأسماء الحسنى ولا تجهر

بصلانك ولاتخافت بها وأبتغ بين ذلك سبيلا ﴿ أَن وقل الحمد لله ٱلَّذِي لَمْ نَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لله شريك في الملك ولمريكن له ولي مِنَ النَّالِ وَكَبِرَهُ تَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله المَانِينَ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُوالْمُوا اللهِ الرَّكُمٰ إِلَّاكِمُ الرَّكِيدِ مِ ٱلْحَهُ لُولِكُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الكناب ولريجعل للوعوجا الم

قَيِّمَا لِينْذِرَ بَأْسًا شُدِيدًا مِن لَدْنَهُ ويُسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِينَ يعملون ألصلاحنت أنالهم أُجُرًا حُسنًا إِنَّ مُّنكِثِينَ فِيهِ أُبِدُا ﴿ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُواْ أَيْخَالُهُ وَلَدًا إِنَّ مَّا لَمُ مِلِهِ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مَّا لَمْ مِلِهِ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مَّا لَمُ مِلِهِ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُا لَمُ مِلْ إِلَّهُ مِلْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مَا لَمُ مُ إِلَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مَا لَمُ مُ إِلَّهُ مِلْ إِلَّهُ وَلَدًا إِنَّ مَا لَهُ مُ إِلَّهُ مِلْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُا لِمُ مَا اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَلَدًا إِنْ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا إِنْ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلِدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْ مُا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْ مُاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْ مُا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَّا أَلَّهُ مُلَّا أَنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مُلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِ مُركَبُرَتَ كَلِمَة تَخْرَجُ مِنْ أَفُولِهِ هِمْ إِن

يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بُحِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةُ لَمَا لِنبلوهم أَيْهُمُ أَحْسَن عَمَلًا إِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صعيدًا جرزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أنّا أصحب الكهفِ والرّقِيمِ

كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبًا ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِذْ أُوى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ ربّناءانِنامِن للدنك رَحْمة وَهيئ لنَامِنَ أُمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَاضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدُدًا إِنَّ تُمِّ بِعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمُ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَى لِمَا لِبِتُواْ أُمَدُا المن المعنى المعنى المائم المعنى المائم المعنى المائم المعنى المع

بِالْحَقِ إِنهُمْ فِتَيَةً عَامِنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمُ هُدُى شِي وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّ اربُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نُدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَى الْهَالَقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّا هُ مُتَوُّلاً عِ قومنا اتخذوا من دون وعالهة لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطُنِ

بَيْنِ فَمَنَ أَظْلَمُ مِ مَنَ أَظْلَمُ مِ مَنَ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ وَإِذِ أَعْتَرَلْتُمُوهُمْ ومَايعُبُدُونَ إِلَّاللَّهُ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلُكُورُبُّكُم مِن رَّحُمْتِهِ وَيُهِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا اللهِ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزُورُ عَن كَهُفِ هِمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَرَبَ

تَقْرِضَهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي تَقْرِضُهُمْ أَنَّ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي قَارِضُهُمْ أَنَّ السِّمَالِ وَهُمْ فِي فَالْحِرْفُ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا من يهر ألله فهو المهتد ومن يضُلِلُ فَكُن تِجَدَلُهُ وَلِيًّا مَّنْ شِدًا المناع وتحسبهم أيقاطا وهم ويوم ويوم الما وهم الم وذات الشِمالِ وكلبهم بنسِط ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لِوَاطْلَعْتَ

عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ وَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فُولَالًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعُبُ اللَّهِ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعُبُ اللَّهِ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايِلُ مِنهم كم لِنتُو قَالُواْلَبِتْنَايُومًا أُوْبِعَضَ يُومِ قَالُواْ رَيُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَتُواْ أُحدُ في بورِقِكُم هنذِه عِإِلَى المدينة فلينظرانها أزكى طعامًا فليأتِكم برزق مِنْهُ وَلَيْ تَلَطُّفُ ولايشعرن بحثم أحدًا إلى إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يِرْجُمُوكُمْ أُويُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَلَن تُفُ لِحُوا إِذًا أَبَدًا اللَّهُ وَلَن تُفُ لِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أع ترناعكيه ليعلمواأت وعدالله حقّ وأن السّاعة لاريب فيها إِذْ

يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا ابنواعليم بنياريهم أعلم بهم قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لنتخذب عكيم مسجدان سيقولون ثكثة رابعهم كأبهم ويقولون خَمْسَةُ سَادِهُمُ كُلْبُهُمُ رَجُمُ الْإِلْغَيْبِ وَيَقُولُونِ سَبْعَ الْمُورُ الْمُعْمِ كَالْمُهُمْ قَلَ

رقبي أعلم بعد ربم مايع لمهم إِلَّا قَالِبُ اللَّهِ فَكُلُ ثُمَّارِ فِيهُمْ إِلَّا مِلَّاءً ظهراولاتستفتفيفهم منهم أُحَدُ الْفِي وَلَا نَقُولُنَّ لِشَائَىءٍ إِنَّى فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكُر رِّبَّكَ إِذَا نُسِيتُ وَقُلُ عُسَى أَن يَهُدِينِ رقي لأقرب مِن هـ ذارشدا (إنا)

وَلَبَثُواْفِي كَهِفِهِمْ ثَلَاثُ مِأْتُةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعَالِ فَي قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِ الْمُوالِهُ عَيْبُ السَّمَاوُ سَ والأرض أبصرب لمه وأسمع مَالَهُم مِن دُونِہِ مِن وَلِيّ ولايشرك في حُكم مِه وَأَحدًا الآنَ وٱتل مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَامْبَدِّلُ لِكُلِمُ تِهِ وَلَن

تجدمن دونه ملتحدا اللها وأصبرنفسك مع الذين يدعون رَبُّهُم بِأَلْغَدُوهِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجهة ولاتعد عيناك عنهم تُريدُ زِينَةُ الْحَيوةِ الدِّنيَّاولَا نُطِعَ مَنَ أَغَفَلْنَا قَلْبَ هُوعَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُونُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرَطًا إِنَّ وَقُلِ الْحَقّ مِن رِّبِكُرُ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن

وَمَن شَاءَ فَلْيَكُ فُرْ إِنَّا أَعْتَ لَانَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُ ا وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَالْمُهُل يَشُوى الْوُجُوهُ بِنُسْ الشَّرَابُ وساء تُمر تفقا الشي إِنَّ الَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لانضيع أجرمن أحسن عملا الن أُولَيِكُ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجَرِّي

مِن يَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رَيْحُ لُونَ فِيهَامِنَ أساور مِن ذَهُبِ وَيَلْبَسُ وِنَ ثِيَابًا خُضُرًا مِن شُن دُسِ وَ إِسْتَ بُرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ الثواب وحسنت مرتف قا الثا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَالًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا الأحدوهم اجنت ين مِن أعنكب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا

المنا الجننان عانتاً كلها وكم تظلم مِنْهُ شَيْءًا وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نهرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ مُرَفِّ قَالَ لصنحبه وهويحاوره وأناأكثر مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّنفُرًا إِنَّ وَدُخَلَ جَنْ تَهُ وَهُوظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنَّ أَن تَبِيدُ هَاذِهِ عَ أَبُدًا الْآقِيَّ مَا أَظُنَّ أَن تَبِيدُ هَاذِهِ عَ أَبُدًا وما أظن السّاعة قايمة

وَلَئِن رَّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَتُ خيرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا ﴿ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكُفَرُتَ بِٱلَّذِى خَلَقَ لَى مِن تُرَابِ جُمَّ مِن نَطْفَةِ جُمَّ سُوِّنكَ رَجُلًا الْآلِكَ لَكِنَّا لَكِنَّا لَكِنَّا الْكِلَّا لَلْكِنَّا لَكِنَّا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا الْحِينَا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا الْحِينَا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا لَا لَكِنَّا لَكِنَّا لَالْكِلْكُ الْحِينَا لَا لَكُنَّا لَا لَيْنَا لَكُنَّا لَا لَكُنَّا لَا لَكُنَّا لَا لَكُنَّا لَا لَيْنَا لَكُنَّا لَا لَكُنَّا لَا لَهُ الْمُعْلَى وَهُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّ هُواللّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا الله وَلُولًا إِذْ دَخُلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللهُ لَاقْوَة إِلَّا بِٱللَّهِ إِن

تَكُرُنِ أَنَا أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الْ فَعُسَى رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْلًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَنُصِبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الن أويصبح ماؤهاغ ورافكن تستطيع له وطلب الله وأحيط بِثُمْرِهِ فَأَصْبَحُ يُقَلِّبُ كُفَيْدِ عَلَىٰ مَاأَنفُقُ فِيهَا وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا

ويقول ينكنني لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّي أَحُدُا النا وكم تكن لله فِعَدُينَ مُو وَنَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَاكَانُ مُننَصِرًا إِنَّا هُ اللَّ الولية لِلَّهِ الْحَقِّ هُو خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرِعُقْبَا (إِنْ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّتُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ مِنَاكُمُ الْجِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السماء فأخنلط بع نبات الأرضِ فأصبح هشِيمًا نُذُرُوهُ الرِيكُمُ

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّ قَنْدِرًا إِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّ قَنْدِرًا إِنْ الله ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَٱلْبَاقِينَ الصَّالِحَاتُ خَيْرُعِنادُ رَبِّكَ تُوابًا وَخَيْرًا مُلًا اللَّهِ وَيُومَ نسيرالجبال وترى الأرض بارزة وكشرنهم فأم نغادر منهم أكدا النا وعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقُدُ جِئْتُمُونَا كَمَاخُلُقْنَكُمُ أُولُ مُرَّةٍ بِلَ

زَعَمَتُمُ أَلَّن بَجْعَ لَ لَكُمْ مَوْعِدًا المنا ووضع الكناب ف ترى المجرمين مشفقين ممافيه وَيَقُلُونَ يُويَلُننا مَالِ هُلُذًا الصين لأيغادرصغيرة ولاكبيرة إلا أحصنها ووجدوا مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِ كَمِّ

أسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان مِن الْجِنْ فَفُسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفْنَتُ خِذُونَهُ وَدُرِيَّتُهُ أُولِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُوْ بِشَي لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا إِنَّ ﴿ مَا أَشْهَدُ مُهُمَّا أَشْهُدُ مُهُمَّ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أنفسيم وماكنت متخذالمضلين عَضْدًا إِنْ وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ

شركاء كالذين زعمتم فلعوهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هُمُ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مُّوبِقًا إِنَّ وَرَءًا الْمُجْرِمُونَ النَّار فظنوا أنهم مواقعوها وكم يجدوا عَنْهَا مُصَرِفًا الله وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثُلِوًكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكِثَرُشَىءِ جَدُلًا إِنَّ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيُسْتَغُفِرُواْ رَبِهِمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنْدَ الْأُولِينَ وَبَهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنْدَ الْأُولِينَ أَنْ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَسِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجُلِدِلُ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِٱلْبُطِلِ لِيدُحِضُواْ بِدِالْحُقَ والمخذواءايتي وماأندرواهنوا الن ومن أظلم مِمن ذكر بايت

ريبح فأغرض عنها ونسى ماقدمت يداه إنّاجعلناعلى قلوبهم أكِّنّة أن يفقهوه وفي عاذانهم وقرًا وإن يَدُعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَكُن يَهْتَدُواْ إِذَا أَبِدًا الْآَنِي وَرَبُّكَ ٱلْغَصْور ذُو الرّحسمةِ لُو يُؤاخِ ذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعُجَلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلُ لَهُم مُّوْعِ لُكُ لَن يَجِ دُواْمِن

دُونِدِ عَمُوبِلا إِنْ وَتِلْكُ الْقِرَى أهلكنهم كساظاموا وجعلنا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللهِ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبُلغ مُجْمع الْبَحْرِينِ أَوْأُمْضِي حُقْبًا إِنَى فَكُمَّا بِلَغَا مجمع بينهمانسِياحوتهمافأتخذ سبيله في البحرسريا الله فالما

جَاوِزًا قَالَ لِفَتَلْهُ ءَانِنَا عَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبًا الله قَالَ أَرَء يُتَ إِذَ أُويْنَ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أنسنيه إلا الشيطك أن أذكره وأيِّخذ سبيله في البحرعجبًا المنافقال ذلك مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَاقَصَصَالِيْنَ فُوجَدَا

عَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَانْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنا وَعَلَّمْنَ لُهُ مِن لَدُنّا عِلْمًا المُن قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتُ رُشَّلُا الله قَالَ إِنَّكُ لَن تُسْتَطِيعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا معى صَبْرًا ﴿ اللهِ وَكَنْفُ تَصِبْرُ عَلَىٰ مَالَمْ تَحِطُ بِهِ عَبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِنشَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى

لَكُ أَمْرًا إِنَّ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا لَكُ أَمْرًا إِنَّ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آُحُ لِ ثُ لك مِنْهُ ذِكْرًا إِنَى فَأَنْطَ لَقَاحَتَى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَاقًالَ أُخْرُقُنْهُ الِنْغُرِقُ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا إِنَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ عَالَ إِنَّاكَ لَن تُستطيع معى صَبْرًا الْآنِا قَالَ لَا نُؤَاخِ لَذِي بِمَا نَسِيتُ

وَلَا تُرْهِقِي مِنْ أَمْرِي عُسَّرًا لَآلِهِ فَا نَطُلُهُ فَا نَا نَعْ فَا نَا اللّهُ فَا نَا نَعْ فَا نَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا نَا لَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَاللّهُ فَا نَا لَا اللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا نَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا